القصيص التنافي قصص الأنساء عبدهم يرجودة السحتار  العَلقة الأولى قصِصَ لأنبُّياء

القصور التيول

و الله الله

تألیف عبد محمکیت محوده السحت ار

لانائمٹ مکست بیمصیت ۳ مثارع کامل مسکری ۔ الغجالڈ

مرَّ رجلٌ من الصَّالِحِينَ من بنى إِسرائيلَ على قُرْيـة مِ مُخَرَّبَة ، ليسَ فيها أحدٌ حيّ ، لا من الناس ، ولا من الحيوان .. فقال : كيفَ يُحْيي اللَّـه هـذه القريـة بعـدَ موتِها ؟

عندئند أماته الله ، وأمات حِمارَه الذي كان يَرْكُبُه ، وظلَّ الرَّجلُ ميِّتًا هو وهماره مائة سنة . ثم أحياهُ اللَّه وسألَه : كمْ من الزَّمَنِ لَبِثْتَ هُنا ؟ قال : يومًا أو بعض يوْم .

قال له الله: بل لبثت مائة عام .. ومع ذلك فإنَّ طَعامَك الذي كانَ معَلَث وشرابَك لم يَفْسُدْ وَلمَ يَعْسُدْ وَلم يتعفَّنْ . ولكي تتيقُن أنَّ لك مائة مسنة ، انظر إلى حِمارِك .

ونظر الرجل إلى حماره ، فرآه عظامًا بالية . قال له الله : الآن سأُحْيى لك هذا الْحِماز . فانظرْ كيفَ تَدِبُّ الحياةُ في هذه العظام ، وكيف تُكْسَى باللَّحم ، وقد أَحْيَيتُك بعد موتِك ، لتكونَ علامةً للناس على قُدْرَةِ الله .

واستمر الرجل ينظر إلى الحمار والحياة تعود إليه، وعظمه يُكْسَى باللّحم الحي ، متعجبا من صنع الله وقدرته ، حتى إذا نهض الْحِمارُ واقفا كما كان ، قال الرجل: يا رب ، أعْلَمُ أنك على كل شيء قدير .

## \*

كان قارونُ من قوم موسى ، وقد أعْطاهُ الله أموالا عظيمة ، إلى حدُّ أنَّ مفاتيحَ الكُنوزِ التي يُملِكُها لم تكنُ جماعةً قويةٌ من الرِّجالِ تستطيعُ حَمْلُها ونَقْلُها .

ولما رأى قارونُ أنّه يَمْلِكُ هذِه الأَموالَ العظيمة ، تكبّر على قوْمِه وطغَى ، وصار رجُلاً ظالمًا لا يَخافُ اللّه .

فقال له العقلاءُ من قومه: لا تغْتَرُّ بالدُّنْيا هَكَـٰذا ، واعْمَل أعمالا صالِحةً تَنْفَعْك عندَ اللَّه .

قال : هل تُريدُونَ منى ألا أعَتَّعَ بمالى ؟

قالوا له: تَمَتُعْ ولا تنسَ نصيبَك من الدُّنيا . ولكن تذكَّرْ أَنَّ اللَّه هو الذي أعطاكَ هذا المالَ كله ، لا لتتمتَّعَ به وحدَك ، ولكن لِتَعْمَلَ أعمالاً صالحة ، وتساعِدَ الفقراءَ والمرضى ؛ وتكون رجُلا صالحة رحيمًا متواضعا .

قال لهم: لقد جَمَعْتُ هذا المالَ بعقلى وعلمِى. فليسَ لأَحدِ أن يُحاسِبَنى عليه، أو يَطْلُبَ شيئًا منه. وفي يوم لبسَ قارونُ ثيابه المزرْكشة، المزيَّنَة بالذَّهبِ والجواهِس ، وركِب عربته التسى تَجُرُّها الخيْلُ

العظيمة ، وخرج على قومِه في زينتِه .

« قال الذينَ يُريدُون الحياةَ الدنيا : يا ليتُ لنا مثـلَ ما أُوتِيَ قارون ، إنّه لذو حظً عظيم » .

ونَسُوا أَنَّ قَارُونَ مَع غِناهُ رَجَلٌ ظَالَمٌ مَغْرُور . وقال المؤمنونَ باللَّه: « ويْلَكم ! ثوابُ اللَّه خير للن آمنَ وعَمِل صالِحًا » . فلا تَتَمَنُّوا أَنْ تكونوا مثلَ قارُون ، ولكنْ تَمَنَّوا أَنْ يُعطِيَكم اللَّه من فَضْلِه فتعْمَلُوا أَعمالا طيبة صالحة ، وتَنْفَعوا الناسَ بأَمْوالِكم ، ولا تَكْنِزُوها كما يَصْنَعُ قارُون .

\* \* \*

وبات الناسُ وأصْبَحُوا وإذا هُمْ يَجَدُون قصرَ قارونَ مَدْكُوكَا غائصًا في الأرض ، بكل ما فيه من مخازِن المال ، ومن الفِراشِ الغالى ، والأوانيّ المُذْهَبة ، وأدواتِ الزينة والجواهِر .. وكال ما فيه فيه وأدواتِ الزينة والجواهِر .. وكال مسا فيه

ومن فيه .

عند ذلك وقف الذينَ كسانوا يتمنُّون أن يُصْبِحُوا مثلَه يقولون :

ــ لقـد تمنينا أن نكون مشل قارون . فأين هــو قارون ؟ لقد خَسَفَ الله به الأرض ، وبقصره وأمواله وجواهِره . فالحمد لله أننا لم نكن مِثْلَه . وإلا خَسَفَ الله بنا الأرض مثلَه . إن الله لا يحبُّ المتكبِّرين .

## ٣

كان لرجل صالح حديقة فاكهة ، وكان يَنْتَظِرُ حتى تُثْمِر ، وتَنْضَجَ ثِمارُها ، ثم يدعُو الفقراء إليها ، ويُقطِّع الثمار ويُعْطِيَهُم من كلِّ نوع منها .

وكان اللَّه يُبارِكُ لهُ في حديقَتِه ، فتطرَحُ ثمرا كثيرا لذيذا . وكلَّما زَادَ ما يُعْطِيه الفقراءَ من الحديقة ، زادَ

تمرُها في السنةِ التالية .

وورث الحديقة أبناء هـ ذا الرجـل ، فقـالوا الأنفسهم: لماذا نعطى ثمار حديقتنا للفقراء ؟ إنها حديقتنا نحن لا حديقتهم . فمنذ هذا العام لن نعطى من ثمارها أحدا .

وكان فيهم ولدٌ عاقلٌ صالح ، فقال لهم : اتّقوا اللّه ولا تَقْطُعوا عادَةَ أبيكم الطيّبة ، فإن اللّه يُعْطيكُم بدلَ ما تُعْطُونه الفُقراء .

قال الباقون: لا يا سيدى! فإنّ الذي يُعْطيه اللّه لنا هو حقَّنا نحن ، وليس حقَّ هؤلاء الناس الأجانب. فإذا أخَذُوا منه شيئا فإنَّ نصيبَنا يَنْقُص. وواللّه لن نُعْطِى منها في هذا العام أحدا .

وعندما جاء الليلُ أرسل الله على الحديقة عاصفَة

مُحْرِقة ، أحرَقَتُها وتركَتُها سودَاءَ كالْفَحْم ، وأصحابُها لا يَعْلَمون .

أما هُمْ فَاتَّفَقُوا على أَنْ يَذْهَبوا فَى وجْهِ الفَحْرِ الْمَعْوِ النَّمار ، ولا يُخْبِرُوا أحداً من الفُقراء والمساكين . وقبيلَ الصبيح نادَى بعضهم بعضًا سرًّا : تعالَوا . ومشوا على أطراف أصابعهم حتى لا يُحِسَّ بهم أحد ، وكتموا أنْفَاسَهم وهُمْ يَمْشُونَ سِرًا ، ووصَّى بعضهم بعضًا بألا يتكلَّمَ أو يتنفسَ أو يتنعنع ، حتى لا يُحِسَّ بهم أحد .

وفتحوا البابَ ودخلُوا ، ثم أغْلَقُوه عليْهم بهدوء . وقالوا : الحمدُ لله لم يَشْعُرْ بنا أحدٌ من المساكين .

ولكنَّهمْ حينَ رأوُوا الأشجارَ وَجَدُوها مَحْرُوقَةً مسوَدَّة ، وليسَ فيها ثمر . قالوا : أوْهِ ! لقد ضلَلْنا وتُهْنا عن حديقَتِنا بسببِ الظَّلام . إن هذه ليست

حديقتنا. فماذا نَصْنَع ؟

قال الولدُ الطيِّب: بل إنها حديقَتُكُم عَيْنُها! وقد أحرَقَها الله لكم لأنكم أردْتُم حِرْمانَ المساكين منها. فاسودَّت وجوهُهم من الْحُزْن والأَلم ، وراحَ كلُّ منْهُم يَلومُ أخاه ، ويقول له: أنتَ الذي أشرت علينا بهذهِ الفكرة الملعُونَة ، فيتبرَّأُ كُلُّ واحد من التهْمَةِ ويقولُ للآخر: بل أنتَ فعلت.

وفى النهاية قال لَهم أخُوهُم الطيِّب: لا فائدةَ الآن من هَذا الكلام . استغْفِروا ربَّكُم لعلَّه يعفُو عنكم ويرحَمُكم .. « قالوا يا ويلنا ! إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن يُبْدِلنا خيرا منها ، إنّا إلى ربنا راغبون » . اللَّصوصُ وقُطَّاعُ الطريق أن يُؤذوا المَّارَّة أو يعتدُوا على أموالِهم .

وكانت هذه البلادُ متحضرة ، وغنية ، وراقية .

ولكن النعمة التى كان فيها هؤلاء الناس قد جعَلَتْهُم ينْسَون أن يَشْكُروا الله عليها ، وأن يقْنعوا بها ويَرْضوا ، فقالوا : يا ربّ ، إنَّ هذه البلادَ المتقاربَة تحرِمنا لذَّة السفر الطويل ، ولو كانت متباعدة لكان السفر بينها لذيذا ومُمْتِعا ! أما هذا التقاربُ فهو مُمِلٌ مُسئم .

قالوا هذا الكلام بدلا من أن يشكروا الله عا النّعَمِ العظيمةِ التي أعظاهُمْ إياها ، فجازاهُم الله بحطّم السّدود التي تحجُزُ وراءَها مياه الحزان العظي فصارت سُيُولا أغرَقَتْ هذه البلاد ، كالطوف الفهربَ الناسُ منها مفزوعين ، وتفرّقُوا في الشّمة

كانت قبيلَةُ سَبأ تَسْكُنُ في بالادِ اليَمن ، حيثُ تَنْزِل الأمطارُ الكثيرة ، وتَضيعُ بلا فائِدَة .

فأقاموا خزاً الله في الله الله الله المياه الميام الميام

وبذلك أصبَحَت هذه الجهة خِصْبَة عظيمة العُمْران ، وامتَدَّتِ الحدائق عن اليمين وعن العُمْران ، وامتَدَّتِ الحدائق عن اليمين وعن الشّمال ، فيها من كل التّمرات ، ومن كلّ الأنواع ، سهلة الرى ، جميلة المنظر .

ونشأت بلاد كشيرة متقاربة ، يُسافِرُ إليها المسافِرون وهم مُطْمَئِنُون ، لا يَعْتَدِى عليهم أحد في الطريق ، لأن البلاد قريب بعضها من بعض ، ومعمورة ، والمرورُ بينها متواصل ، فلا يستطيعُ

من بلادِ العرب ، وتحولت تلك المدن إلى جهات صَحْراويَّة مُجْدِبَة ، لعدم وجودِ الماء . وبدلاً من أن تنبُت فيها الحدائق والجناين المثمرة بأحلى الفواكِه ، صارت لا تُنبت إلا أشجارا مُرَّة الثَّمار ، أو مملوءة بالشَّوْكِ . وقليلاً من أشْجار النَّبْق .

وذلك جزاء من يَكُفُرُ بَنِعْمة الله ، ولا يَشْكُرُه على ما أعْطاه .

0

كان رجُلان صَديقَيْن ، وكان أحدُهما غَنيًا كبيرَ النَّروة ، وقد أعطاهُ الله حديقَتيْن كبيرَتيْن مِنْ كُرومِ العِنب ، بينَهُما حقولٌ واسعة ، يُرْويها نهر دائمُ الْجَريان .

وقد أَثْمَرَتِ الحديقتان ثمرًا جيِّـدًا كاملا ، فكانت

عناقيدُ العنب تتدلَّى كأنها اللآلئ البرَّاقة عندما تنعكِسُ أشعَّةُ الشَّمْسِ عليها ، وكان له كذلك أولادٌ كثيرون أصحاءُ الأجسام جَميلو الوجوه .

وفى يوم دَعا صاحِبَه ليرى الحدائق والْحُقول ، وليقضيا معًا يوما سعيدا ، ونزهة لطيفة . وبينما هُما يتنزهان بين الحديقتين ، تلفت الغنسي إلى مزارعه الواسعة ، وامتلأ قلبه إعجابا بها ، وامتلأت نفسه غرورًا بهذا الثراء العظيم ؛ فنسي أنَّ الله هو الذى أنْعَمَ عليه بهذه النَّعَم الجليلة ، وتحرَّك لسانه .

« فقال لصاحبه وهُو يَحَاوِرُه : أنا أكثرُ منْك مالاً وأعزُّ نَفَرا » ( يعنى لى أهل أكثر من أهلك ) . ثم دخل إحدى الحديقتيْن فرأى الثّمار الناضِجَة فيها ، فانتفخ ونفَشَ وأخذه الغُرور . فقال : « ما أظن أن تبيد هذه أبدًا » ( ما أظنها أنها تهلِك أو تفنى » ،

«وما أظنُّ أن الساعة قائمة » (أى ما أظن أن القيامة القيامة مستقوم) ، «ولئنْ رُدِدْتُ إلى رَبِّى لأجدنَّ خيرًا منها مُنْقَلَبا » (يعنى : حتى لو قامتِ القيامة ، فإن الله سيُعطينى أحسن من هذه الحديقة ، لأننى غنى ، فلا بد أن الله سيعطينى بسبب غناى!) .

عند ذلك غضب صاحبه \_ وكان رجلاً مؤْمِنا بالله، ويعتبر نفسه أحسن وأفضل من صاحبه الغنى الذي لا يعرف الله \_ غضب وقال لصاحبه:

\_ أكفُرتَ بالَّذَى خلقَك من تراب ، وهُوَ الـذى جعلك في بطن أمِّك جنينًا ثم سوَّاكَ رجُلا ..

ثم قال له: أما أنا فإننى مؤهن بالله ولا أُشْرِكُ به أحدا ، وكان يجب عليك عندما رأيت حديقتك ، أن تتذكّر أن الله هو الذي أنعم بها عليك ، وأنا أقل منك أولادًا وأموالا ، ولكن أملى في الله عظيم ، أن

يُعْطِيَنى خيرًا من جنّتك . وما دُمْتَ لم تشكر الله على ما أعطاك فالله سيأخذ منك نعمته ، ويُهلِك هذه الحدائق والزروع ، ولعله يُرْسل عليها وباءً يُهْلِكُها أو يُصْبِحُ ماؤُها غوْرا فلن تستطيع له طَلَبا .

ولم تمض ليلةٌ حتى تحققَ ما قالَه الرَّجُلُ الْمُؤْمِن ، غارَ ماؤُها في الأرضِ وجفَّ ، وسقطت الثمارُ ، وماتتِ الأشجار .

وذهب صاحِبُها المغرُّ لِيرَاها ، فسقط قلبُه ، وهو ينظرُ إليها فيجدُها خرابا ؛ ووقف يُقلِّب كَفَيْهِ من الأسف على ضياع ما أنفقه فيها من مال ومن تعب ، وهى محطمة ذابلة . « ويقول : يا ليْتنى لم أشرك بربى أحدا » .